### رِحْلَةُ الْهِدايةِ محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام في محرم ١٤٣٩هـ الْخُطْبَةُ الْأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيُّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلهَ وَلاَ تَمُونًا إِلاَّ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [ آل عمران : ١٠٢ ] ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي حَلَقَكُم مِّن وَأَنتُم مُسْلِمُونَ } [ آل عمران : ١٠٢ ] ، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَمَاءِلُونَ بِهِ فَقُسْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءِلُونَ بِهِ وَالأَرْجَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [ النساء : ١ ] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَوُلُوا وَالاَّرُعُ مَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا فَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [ الأحزاب : ٧٠ – ٧١]

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، الدُّنْيَا لَا ثَمَرَةً فِيهَا، وَلَا خَيْرَ يُرْجَى مِنْهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ سَعْيُ الْعَبْدِ فِيهَا فِي مَرْضَاةِ اللهِ، وَعَمَلُهُ فِي مُرَادِ رَبِّهِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مَا خُلِقَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِلّعِبِ وَالْعَبْثِ، إِنَّمَا خُلِقَ لِي هَذِهِ الدُّنْيَا لِلّعِبِ وَالْعَبْثِ، إِنَّمَا خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ، وَهُوَ الْمَقْصِدُ الْأَعْظَمُ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا قَالَ —تَعَالَى –: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجُّنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعْبَدُونِ ﴾ لِيعْبُدُونِ ﴾ لِيعْبُدُونِ ﴾

وَبَقَاءُ الْإِنْسَانِ فِي هَذِهِ الْخَياةِ فُرْصَةً لِلْهِدَايَةِ، وَالتَّوَّدِ بِالْحُسَنَاتِ وَإِدْرَاكِ مَا فَاتَ؛ وَهَذِهِ مِنَ الْفُرَصِ الَّتِي تَمَرُّ عَلَى الْعِبَادِ فَيُوفَّقُ لَمَا أَنَاسٌ، وَيُحْرَمُ مِنْهَا آخَرُونَ! وَكُلُّهُمْ بَشَرٌ، وَكُلُّهُمْ خَلْقٌ؛ لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا بِطَرْقِ أَسْبَابِ الْمُدَايَةِ، وَاسْتِغْلَالِ فُرْصَةِ الْخَيَاةِ لِتَعْوِيضِ مَا فَاتَ، فَمَنِ الَّذِي لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا بِطَرْقِ أَسْبَابِ الْمُدَايَةِ، وَاسْتِغْلَالِ فُرْصَةِ الْخَيَاةِ لِتَعْوِيضِ مَا فَاتَ، فَمَنِ الَّذِي جَاءَ بِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ يَدُكُ جَالِدَ الْأَرْضِ، وَيَطُوي أَصْقَاعَهَا مِنْ بِلَادِ فَارِسَ، يَتَقَلَّبُ مِنْ وَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ إِلَى رَاهِبٍ إِلَى رَاهِبٍ، سُلِبتْ حُرِّيَّتُهُ ، وَبِيعَ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وَهُوَ لَا يَلُولِهِ عَنْ مَآتِيهِ شَيْءٌ، وَلَا يُثْنِيهِ عَنْ مُرَادِهِ مُرَادٌ، حَتَّى اسْتَقَرَّ بِهِ الْأَمْرُ، وَآلَ بِهِ الْمَآلُ إِلَى لَكُ يَلُولِهِ عَنْ مَآتِيهِ شَيْءٌ، وَلَا يُثْنِيهِ عَنْ مُرَادِهِ مُرَادٌ، حَتَّى اسْتَقَرَّ بِهِ الْأَمْرُ، وَآلَ بِهِ الْمَآلُ إِلَى لَاللَهُ السَيِّدِهِ، فَلَا يَنْ مِنْ بَسَاتِينِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ بِقُدُومِ الْبَشِيرِ، وَهُو فِي فَرْعٍ خَغْلَةٍ يَحْرِفُهَا لِسَيِّدِهِ، فَاللَّهُ وَنَا لِللَّهُ الْمُعْرَادِهُ لِللَّهُ الْمُعْرِةِ وَلَا لَعْدُومِ النَّيْطِيلِ، إِنَّا لِلِقَاءِ الْخَلِيلِ، أَتَيْتُ لِأَلْقَى مُحْمَّداً، وَأَدْخُلُ فِي دِينِهِ، الللهُ أَكْبَرُ، فَأَيُ وَلَاكَ، وَخْلَهُ الْمِدَايَةِ رِحْلَةٌ عَظِيمَةٌ وَيَعْمَ مَنَا وَلَا لَلْهُ مُعْافَرَةِ الْأَسْفَارِ ذَلِكَ، وَحْلَةُ الْمُدَايَةِ وَحْلَهُ عَظِيمَةٌ وَيَا عَبَادَ اللهِ إِلَى وَلِكَ مِنْ مَا عَلَى مُعَافَرَةِ الْأَسْفَارِ ذَلِكَ، وَخْلَهُ الْمُدَايَةِ وَحْلَهُ عَظِيمَةٌ وَيَا عَبَادَ اللهِ إِلَى الْمَاعِمَ وَلَاكَ مُولَا لَهُ وَلَالَ الللهِ الْمُؤْلِ وَلِلَ اللهُ وَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولُ الللّهِ الْعَلَالِ اللللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّهُ الْقَوْلُولُ الللللّهُ اللللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّه

# رِحْلَةُ الْهِدايـةِ

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيحرم ١٤٣٩هـ

الْهِدَايَةُ الَّتِي يَسْعَى النَّاسُ إِلَيْهَا، لَيْسَتْ نَامُوساً يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَيْسَتْ طِبَاعَةً تُطْبَعُ عَلَى قُلُومِهِمْ، وَلَا مِنْحَةً تُمْنَحُ إِيَّاهُمْ، إِلَّا أَنْ يَسْعَوْا لَهَا سَعْيَهَا، فَلَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَكَانَ أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقَّ بِهَذِهِ الْمِنْحِ، لَكِنَّهَا رِحْلَةٌ لَا طَالِبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَقَّ بِهَذِهِ الْمِنْحِ، لَكِنَّهَا رِحْلَةٌ لَا يُوفَقُ لَمَا إِلَّا مَنْ سَعَى إِلَيْهَا، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ( وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلُو لِكَا مَنْ سَعْيَهُ مَشْكُوراً)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللهِ عَمَنَى فَقَدْ أَنَى " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَالْهِدَايَةُ بِمَشِيئَةِ اللهِ، وَلَا يُمْكِنُ لِعَبْدٍ أَنْ يَهْتَدِيَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ، وَلَكِنَّ اللهَ حَنَّ وَجَلَّ جَعَلَ مَقَالِيدَ أُمُورِ الْعَبْدِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ بِيدِهِ، وَأَزِمَّتَهَا فِي عِصْمَتِهِ، وَاللهُ حَنَّ وَجَلَّ لَا يَهْدِي الْمُدْبِرَ، وَلَا يَهْدِي الظَّالِمِ، وَلَا يَهْدِي الْكَاذِب، حَتَّى يَعُودَ مُقْبِلاً إِلَى رَبِّهِ طَامِعاً وَلَا يَهْدِي الْكَاذِب، حَتَّى يَعُودَ مُقْبِلاً إِلَى رَبِّهِ طَامِعاً بِقَبُولِ يَهْدِي الْكَافِر، وَلَا يَهْدِي الظَّالِمِينَ اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَافِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ، قَالَ —تَعَالَى —: ( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَافِهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وَقَالَ —سُبْحَانَهُ —: ( إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وَقَالَ —سُبْحَانَهُ —: ( إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وَقَالَ —سُبْحَانَهُ —: ( إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وَقَالَ —تَعَالَى —: ( ولَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)، وَقَالَ —تَعَالَى —: ( ولَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ).

إِنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْإِدْبَارَ عَنْ هُدَى اللهِ وَهَدْيِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنْ مُوجِبَاتِ خَتْمِ الْقُلُوبِ، وَامْتِنَاعِ مَحَلِّ الْهِدَايَةِ وَالصَّلَاحِ؛ لِذَا يَنْبَغِي -عِبَادَ اللهِ - أَنْ لَا لَنَّتَظِرَ عَيْثَ الْهِدَايَةِ أَنْ يُمْطِرَ عَلَيْنَا، دُونَ أَنْ نَرْفَعَ أَكُفَّ الِاسْتِغَاتَةِ وَالِاسْتِهْدَاءِ، وَكَثِيراً مَا نُعَلِّقُ أَمْرَ تَقْصِيرِنَا فِي التَّرْبِيَةِ عَلَى عَدَم حَيْنُونَةِ الْهِدَايَةِ، وَأَنَّ الْهِدَايَةَ بِيَدِ اللهِ، وَأَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ اللهِ اللهِ عَرْفَ الْهِدَايَةَ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكِنَّ الْهِدَايَةَ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكِنَ اللهِ عَرْفَتُ اللهِ عَمَّلِهِ، وَلَكِنَّ الْهُدَايَةَ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكِنَّ الْهِدَايَةَ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكِنَ الْهُدَايَةَ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكِنَ اللهُ عَمَّ مُونَتُ عَمَّنُ صُرْفَتْ عَنَّا، وَأَفَاضَهَا عَلَى آخِرِينَ، وَهَذَا الْكَلَامُ صَحِيحٌ فِي مُحْمَلِهِ، وَلَكُمْ اللهُ عَنْ مَنْ مَعْدَا فِي تَحْقِيقِ الْهِدَايَةِ؟ وَالللهُ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: (( يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالُةُ إِلَا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَالْأُمُورُ الْمَعْنَوِيَّةُ شَأْتُهَا شَأْنُ الْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ لَا بُدَّ لِدُخُولِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا وَبَقَائِهَا مِنْ مَحَلِّ تَبْقَى فِيهِ، وَمَكَانٍ تَسْكُنُ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ نُوجِدْ لِلْمَوْعِظَةِ مَحَلَّا، فَكَيْفَ يَتَّعِظُ بِمَا الْقَلْبُ، كَوْنُهَا تَلِجُ فِيهِ، وَمَكَانٍ تَسْكُنُ إِلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ نُوجِدْ لِلْمَوْعِظَةِ مَحَلَّا، فَكَيْفَ يَتَّعِظُ بِمَا الْقَلْبُ، وَلَيْ اللهُ عَلَىٰ مِنْ هَاهُنَا وَتَخْرُجُ مِنْ هُنَالِكَ، لَا يَسْتَفِيدُ مِنْهَا الْقَلْبُ؛ لِأَنَّنَا لَمْ تُهِيِّءْ لَهَا مَكَاناً فِي أَنْفُسِنَا، فَلَنْ

# رِحْلَةُ الْهِدايـةِ

#### محمد المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيحرم ١٤٣٩هـ

تَسْتَقِرَّ، وَلَنْ تَبْقَى إِلَّا بِبَقَاءِ صَدَى النَّصِيحَةِ فِي الْأُذْنَيْنِ، فَهَلْ تَنَبَّهْنَا لِأَهْمِيَّةِ اسْتِغْلَالِ مَوَاسِمِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ، وَأَكَّمَا فُرَصُّ لَا تَفْعلُ شَيْئاً، وَلَا تَحَرِّكُ سَاكِناً، مَا لَمْ نُعِدَّ لَهَا مَكَاناً فِي الْفُسَنَا تَسْتَقِرُ فِيهِ، وَمَحَلاً فِي قُلُوبِنَا تَلِجُ إِلَيْهِ، فَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوفِّقَنَا لِذَلِكَ، وَأَنْ يُعِيذَنَا مِنْ أَنْ لَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ \* وَلَوْ عَلِمَ لَلهُ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ)

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، والشَّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لَخُمُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ لَشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ لَشَانِهِ، وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً، أَمَّا بَعْدُ:

فَاعْلَمُوا حِبَادَ اللهِ - أَنَّ الْهِدَايَةَ إِلَى صِرَاطِ اللهِ النُمستقِيمِ هَدَفٌ أَسْمَى يَنْشُدهُ كُلُّ مسْلِمٍ، وَلِذَلِكَ شَرَعَ اللهُ سُؤالَهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) وَجَعَلَ اللهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَاكِمَا اللهُ سُؤالَمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) وَجَعَلَ اللهُ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ، فَلَا أَعْظَمِ أَسْبَاكِمَا الدُّعَاءَ، فَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ فِي الشَّدَائِدِ، وَمَهْمَا بَذَلَ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ، فَلَا أَعْظَمِ أَسْبَاكِمَ الدُّعَاءُ وَسُؤَالُ التَّوْفِيقِ قَرِينَيْنِ لَهَا، قَالَ —تَعَالَى —: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُا، قَالَ —تَعَالَى —: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَهُا، قَالَ —تَعَالَى -: ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ).

وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِقَوْلِهِ: " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِينِ لِمَا احْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ.

هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: (( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُواْ تَسْلِيمًا )) وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِمَا عَشْرًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.